الحكقة الأولى قصص الأسب اء المحقورة 111 عبدهم رجوده السح 

العَلقة الأولى قصِصَ لأنبُ بياء

القضيض التينوك

الحراث المحالية المحا

تألیف عبد محمکی محوده السحت ار

لکنائٹ مکست تبمصیت ۳ شارع کا من صدتی - الغوالا

## بشيرانة لألح ألجين

## مقرمة

أخذت مكتبة الطفل في السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصص ، وكان جل هذا القصص مترجمًا أو معربًا .

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل ، فلم لا يــأخذ مكانــه فــى مكتبــة الطفل؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك التراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأخرجنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والثاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربى في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمى الذوق الأدبى .

وهذه السلسلة ، بأجزائها الثمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؛ وهناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي حاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول علي أله . وظهرت في أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما الحلقة الثالثة فهي حاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت في عشرين جزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور ، وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي اقترح علينا إخراج هذه الحلقة .

ونرجو اللَّه أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، واللَّه ولى التوفيق .

فى زمان قديم، قديم جدًّا، لم يكن يعيش على هذه الأرض، الَّتى نعيش عليها الآن، أحدٌ يُعمِّرها، فأراد اللَّه سبحانه وتعالى، أن يخلُق الإنسان ليعبده، وليعَمِّر الأرض، فيزرَعَها، ويبنى فيها البيوت، ويخط الطرقات، فقال لِلملائكة:

﴿ إِنِّى جَاعِلٌ فَى الأَرْضِ خَلِيفَة ﴾ . قالوا : ﴿ أَتَجَعَلُ فَيْهَا مَن يُفْسِد فَيْهَا ، ويَسْفِكُ الدِّمَاء ، ونحنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك ؟ ﴾ قال : ﴿ إِنِى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : ﴿ إِنِى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . فسكت الملائكة ، وقال بعضُهم لبعض : فسكت الملائكة ، وقال بعضُهم لبعض : \_ إِنَّ رَبَّنَا يَعْلَمُ كُلَّ شَيء ، ولا يَخْلُقُ خَلْقًا إِلَا إِذَا كَانَتْ لَهُ فَائدة .

قال الله لِلملائكة: « إنّى خالِقٌ بَشَـرًا مِنْ طين ، فإذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فيـه مِـنْ رُوحـى فَقَعُـوا لـه ساجدين».

قالت الملائكة : لَكَ السَّمعُ والطَّاعةُ يا رب . ولكنَّ إبليس ، لم يُعْجِبْهُ هذا ؛ لأنَّهُ كانَ مَعْرُورًا ، وكان يعتَقِدُ أنَّهُ أَفْضَلُ مُخلوقاتِ اللَّه .

ونفخَ الله في آدمَ من رُوحِه ، فصارَ إنسانًا حَيَّا كَاملا ، عندئند سَجَدَ الملائكة لآدمَ إلاَّ إبليسَ أبَى واسْتَكْبَرَ وكان مِنَ الكافرين ، فقال له الله تعالى : هُ ما مَنعَكَ أَنْ تَسْجُد إذْ أَمَرْتُك ؟ ﴾

قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَنَهُ ، خَلَقْتَنَى مَنَ نَـارٍ ، وَخَلَقْتَـهُ مِنْ طَينَ » .

فغضب اللَّه عليه ، وطَرَده مِنَ الجنَّه ، وقال له :

﴿ فَاهْبِط منها ، فما يكون لك أَنْ تَتَكَبَّرَ فيها ﴾ . قال إبليس :

\_ يا ربِّ ما دمت قد طرد تنى مِنَ الجنَّةِ بسببِ آدم، فإننى سأوذيه هو وأولاده، وأعلَّمُهُم الشَّرَّ والحُبْث .

قال اللَّه تعالى :

\_ إننى أعطيتُ آدم وأولادَه العقل ، الذى يَعرفون به الخيرَ مِنَ الشّر ، فالَّذى يُطيعُك منهم بعد ذلك هو الْمسئول عن نفسه ، أمَّا العاقلونَ الصَّالِحونَ فَلنْ تَستطيعَ أَنْ تُؤذِيهم أبدًا .

4

وأراد الله أن يُعرِّفَ الملائكَةَ أَنَّ آدمَ يعرفُ أكثر منهم ، وأنَّ الإنسانَ مُكرَّمٌ عِنْدَ الله ، فأحضرَ لهُمْ مِنَ

الأرضِ أنواعًا من الحيوانِ والطَّـيْرِ ، ثـم عرضَهـا عليهم ، وقال لهم :

« أُنْبِئُونَى بأسماءِ هَؤُلاء ( يعنى أخـبرونى بأسمائهـ ) إن كنتم صادقين .

قالوا : سُبْحانَك ! لا عِلْم لنا إلا ما علَّمْتنــا ، إنــكَ أنتَ العَليمُ الحكيم .

قال : يا آدمُ أنْبئهُمْ بأسمائِهم » .

فأخذ آدمُ يذْكر اسْمَ كـلِّ حيـوان ِ يُعـرَضُ عليـه ، واسمَ كلِّ طيْر .

﴿ فلما أنباهم بأسمائهم ، قال : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ، إِنِّى أَعْلَمُ فَكُمْ ، إِنِّى أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمواتِ والأرض ، وأعلَمُ ما تُبْدُونَ وما كُنْتُم تَكْتُمونَ ؟ ﴾ .

وأَسْكُنَ اللّه آدمَ الجنّة ، فكانَ يَعيشُ فيها وَحيدًا ، يأكُلُ مِنْ فاكِهتِها ، ويَشْرِبُ مِن أنهارِهـا ، وَلكِنّـهُ لا يجدُ أحدًا مِنْ جنسهِ يُكلِّمُه ، ويأتنِسُ به ، فأشْفَقَ اللَّه عليه ، وأرادَ أَنْ يَخلُقَ له زوجًا من جنسهِ تعيشُ مَعَهُ . ونام آدمُ ثم صحا ، فوجد امرأةً لم يَرَها من قبلُ تجلِسُ قُرْبَه ، فَنظرَ إليها وهو مدهوش ، وقال لها : عَنْ أنت ، وما اسْمُك ؟

فقالت له: أنا امرأة ، ولكنّى لا أعرفُ اسمى . ونظرَ إليها مسرورًا ، فرآها تَتَحرَّك ، وفي جِسْمِها حياة ، فقال:

\_ أنتِ حَوّاء .

وجاءت الملائكة ، ورأو اأنْ يسألوه عنها ، ليعرفُوا مقْدارَ عِلْمِه ، فقالوا له :

\_ ما اسمُها يا آدم ؟

فقال لهم: حواء.

وعاش آدمُ وحواءُ في الجنَّةِ سعيدَيْن ، في أمْن وسلام ، لا يعرفانِ تعبًا ولا خوْفًا ، يأكلان ويشربان كلَّ ما يشتهيان .

٤

قال الله لآدم:

﴿ يَا آدم ، اسكنْ أنتَ وزوجُكَ الجنَّة ، وكُلا مِنها رَغَدًا حَيْثُ شَعْتُما ، ولا تَقْرَبا هَــذِهِ الشَّـجَرة فَتكونا مِنَ الظَّالِمين ﴾ .

وقد سَمَحَ الله لهُما أَنْ يَأْكُلا من جميعِ الأشجارِ إلا شُعرةً واحدة ، وذلك لِيُعلّم الإنسانَ أَنْ يُمْسِك نفْسَه ، ويقوِّى إرادته ، فسمِعا كلامَ الله ، وعاشا في الجنَّة ، يَتَمتَّعان بالسعادة .

وحذَّرَ اللَّه آدمَ من إبليس ، لأنَّ اللَّه كان يَعلَّمُ أن إبليس يكرَهُهُما ، ولا يُحِبُّ هما الخير .

فقال له:

﴿ إِنَّ هذا عَدُوِّ لَـكَ ولزوجِكَ ، فلا يُخرِجَنَّكُما مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى ، إِنَّ لَكَ أَنْ لا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى ، وأنك لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى ﴾ . تَعْرَى ، وأنك لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى ﴾ . بَقِى آدمُ وحواءُ في الجنّة ، وبقى إبليسُ يحاولُ أَنْ يَصِل إلَيْهِما ويُغُويَهُما .

وفى مرة تمكّنَ من الوُصولِ إليهما ، فقال لهما : ﴿ يَا آدَم ، هُلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجِرةِ الْخُلْدِ ومُلْكِ لَا الله على شَجِرةِ الْخُلْدِ ومُلْكِ لَا الله على شَجَرةِ الْخُلْدِ ومُلْكِ الله على شَجِرةِ الْخُلْدِ ومُلْكِ الله على شَجِرةِ الْخُلْدِ ومُلْكُ الله على شَجِرةِ الْخُلْدِ ومُلْكَ الله على الله على شَجِرةِ الله الله الله على الله ع

فنظر آدمُ إليه مُستفهما ، فأشار له إبليس إلى الشجرة التي نَهاهُما ربُّهما عنْ أن يَقْرَباها . الشجرة التي نَهاهُما ربُّهما عنْ أن يَقْرَباها . فلم يسمع آدمُ إليه ، ولكن إبليس لم يَيْئس ، بل قال له :

﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذَهُ الشَّجِرة ، إلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْن ، أو تكونا مِنَ الخالدين ﴾ . فابتعد آدمُ عنه ، ولم يسمع إليه .

فأسرعَ إبليسُ خلْفَه ، وأقسمَ له بالله قائِلاً :

﴿ إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِين ﴾ .

فلما حَلَفَ إبليسُ بالله ، قالَ آدمُ وحواءُ في أنْفُسِهِما : لا يُمكِنُ أنَّ أحسدًا يحلِفُ بالله وهو أنفُسِهِما : لا يُمكِنُ أنَّ أحسدًا يحلِفُ بالله وهو كاذب ، فلا بُدَّ أنه صادقٌ فيما يقول .

ثم أكلا مِنَ الشجرةِ التي نهاهُما الله عنها .

فبمُجَرَّدِ أَنْ وَصَلَت الشَّمرةُ إلى جَوْفِهِما ، نظر كُلُّ منهما فوجد جسْمَه عُريانا ، فخجلا خَجَلاً شديدًا ، وأخدا يَقْطعان أوراق المورْزِ العريضةِ ليَسْتُرا جَسَدَيْهما من الخِزْى ، وهَرَبا بعيدا خَجَلاً مِنَ الله ؛ لأنَّه يراهُما ويعرفُ أنهما خالَفاهُ وأكلا

مِنَ الشَّجرةِ المحرَّمَة .

فلما رأى الله آدمَ يَهرُبُ من أمامِه ، قال له :

\_ یا آدم ، أمِنَی تَفِر ؟

قال : لا يارب ، ولكنْ حياءً منك .

فقال الله له:

﴿ أَلَمُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُما الشَّجرة ، وأَقُلُ لَكما : إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عَدُوُّ مُبِين ؟ ﴾ الشّيطانَ لكما عَدُوُّ مُبِين ؟ ﴾

فقال آدم وحواء:

\_ سامِحْنا يا رب ، اغفِرْ لنا .

قال لهما: أمرتكما فعصيتُما أمْرى.

فقال آدم وحواء:

﴿ رَبّنا ظُلَمْنا أَنفُسَنا ، وإنْ لَـمْ تغفرْ لَنـا وتَرْحَمْنـا لَنكُونَنَّ مِنَ الخاسرين ﴾ .

فقال الله لآدم:

\_ أعطيتُكَ الجنَّة ، وأعطيتُك كل ما تشاء ، أما كانَ الَّذي أعطيتُك يَكُفيكَ عنْ هذه الشجرة ؟

فقال آدم:

\_ وعزَّتِك ما حَسِبتُ أنَّ أحدًا يَحلِفُ بِكَ كاذبا.

فقال الله له:

ــ فبعزَّتى لَتَهْبِطَنَّ إلى الأرض ، فلا تنالُ العيـش إلاَّ بالتعبِ والعَرَق .

ثم قال الله لآدمَ وحواءَ وإبليس:

﴿ اهبِطُوا بعضُكُمْ لِبعض عِدُوٌّ ولَكُـمْ فَى الأرضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنَ ﴾ . مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنَ ﴾ .

وحزن آدمُ حُزنًا شديدًا ، لغضب الله عليه ، وطردِه من الجنة ، فأخذ يبكى من الندم .

فأهمه الله أن يقول:

ــ ربِّ اغْفِر لى ، ربِّ اغْفِر لى .

عِندئذ تابَ اللَّه عليه ، وغفَر له ، وسامَحه .

|                                   | القصص الدين              |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| سید قطب )                         | الأنبياء ( بالاشتراك مع  | الحلقة الأولى _ قصص                                    |
| (۱۳) موسى والرجل الصالح           | ( ٧ ) قداء إسماعيل       | (١) آدم وحواء                                          |
| 2912 (14)                         | ( ٨ ) يوسف الصديق        | (۲) قابیل وهابیل                                       |
| (۱۵) سليمان وبلقيس                | ( ٩ ) تحقيق الرؤيا       | (۳) سفينة نوح                                          |
| (۱۹) عیسی بن مویم                 | (۱۰) مدين وشعيب          | (٤) إرم ذات العساد                                     |
| (۱۷) أهل الكهف                    | (١١) موسى والعصا         | (٥) ناقة صالح                                          |
| (١٨) قادرة الله                   | (۱۲) موسى والألواح       | (٦) إبراهيم يبحث عن الله                               |
|                                   | لسيرة:                   | الحلقة الثانية _ قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (۱۷) صلح الحديبية                 | ( ٩ ) المسلمون الأوائل   | (١) هاشم بن عبد مناف                                   |
| (١٨) الدعوة إلى الإسلام           | (١٠) الاضطهاد            | (٢) عبد المطلب جد النيي                                |
| (۱۹) فتح مكة                      | (١١) الهجرة إلى الحبشة   | (٣) عبد الله و آمنة                                    |
| (۲۰) غزوة حنين                    | ( ۲ ) أيام الشدة         | (٤) مولد الرسول                                        |
| (۲۱) غزوة تبوك                    | (۱۳) الهـجرة             | (٥) حليمة السعدية                                      |
| (۲۲) حجة الوداع                   | (۱٤) غزوة بدر            | (٦) اليت يم                                            |
| (۲۳) النبي الصالح                 | (۱۵) غۇوة أحد            | (٧) خديجة بنت خويلد                                    |
| (٢٤) وفاة الرسول                  | (١٦) الخنسدق             | (٨) السوحي                                             |
|                                   | الخلفاء الراشدين:        | الحلقة الثالثة _ قصص                                   |
| (۱۵) مقتل عثمان                   | ( ٨ ) عمر في بيت المقدس  | (١) أبو بكر خليفة الرسول                               |
| (١٦) الإمام على بن أبي طالب       | ( ۹ ) فتح مصر            | (٢) أبو بكر يقاتل مانعي الزكاة                         |
| (١٧) وقعة الجمل                   | (١٠) عسر والرعية         | (٣) أبو بكر وخالد بن الوليد                            |
| (۱۸) وقعة صفين                    | (١١) وفحاة عسو           | (٤) وفاة أبي بكر الصديق                                |
| (١٩) التحكيم                      | (۱۲) عثمان بن عقان       | (٥) عسر آمير المؤمنين                                  |
| (٢٠) مقتل الإمام                  | (١٣) فتح إفريقية         | (٦) فتح دمشق .                                         |
|                                   | (١٤) عثمان وثورة الأمصار | (٧) عسر وسعد بن أبي وقاص                               |
|                                   | في أوربا :               | الحلقة الرابعة _ العرب                                 |
| (۱۷) الحكم بن الناصر              | ( ۹ ) صقر فریش           | (١) الوحي والطلسم                                      |
| (١٨) الاميرة صبح                  | (١٠) عودة إلى غزو فرنسا  | (۲) رؤيا الرسول                                        |
| (۱۹) المنصور بن أبي عامر          | (۱۱) الحكم بن هشام       | (٣) ملك الاندلس                                        |
| (۲۰) ولادة وابن زيدون             | (۱۲) العرب في كويت       | (٤)طارق بن زياد                                        |
| (۲۱) الجاهلية الثانية             | (۱۳) العرب في صقلية      | (۵) موسی بن نصیر                                       |
| (۲۲) شقاق                         | (۱٤) عبد الرحمن وطروب    | (٦) نهایة موسی بن نصیر                                 |
| (۲۳) انتصار الإسبان               | (١٥) العرب في إيطاليا    | (٧) العرب في فرنسا                                     |
| (٢٤) أخو أيام العرب في الأندلس    | (١٦) عبد الرحمن الناصر   | (٨) شارل عارتل                                         |
| ر القصة الواحدة <b>، مج ق</b> و ش | :                        | 79/10/00/00/00                                         |
| و القصة الواحدة و ع حوسة          |                          | VI WOOD                                                |
|                                   |                          | الوكاة (اليتمار ويشركاة                                |

معير يوكاة اليتحار ويتركاة